(حجرة متواضعة في منزل المواطن س ، لا يتعدي أثاثها فراشًا بسيطًا وخزانة كتب قديمة تناثرت كتبها بداخلها وخارجها وعلي قطع الأثاث المتفرقة ودولاب ملابس ذو ضلفتين وعلي أحد الحوائط مرآة مربعة مغبشة وأشياء متناثرة بلا نظام وراديو صغير قد علاه الغبار) (المواطن س في فراشه نائم ومغطي حتى وجهه ، من تحت الغطاء تمتد يده بحركة تلقائية ليدير مفتاح الراديو الذي ينطلق بصوت متحشرج مذيعاً نشرة الأخبار الصباحية ..) صوت الراديو : وفي حادث مماثل قام شخص آخر بتفجير نفسه جنوب العاصمة وسط سوق تجاري مزدحم مما أدي إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح .. هذا وقد صرح مصدر مسئول في الحكومة بأنه يعتقد أن

فيل وجريح .. هذا وقد صرح مصدر مستول في الحكومة بانه يعقد ال هناك جهات أجنبية وراء هذة العمليات الانتحارية تهدف إلي زعزعة استقرار البلاد وتشويه وجه النظام الديموقراطي .. ( فاصل موسيقي قصير ) ضرب زلزال بقوة ٧ ،٦ بمقياس ريختر جنوب اندونيسيا مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا تشير التقارير الأولية إلي أنه يتجاوز المئات فضلاً عن تشريد الآلاف من سكان المنطقة وما زال

الرعب يسيطرعلى الناس خشية التوابع .. الضحية رقم ٤٧ لفيروس انفلونزا الخنازير لشاب في سن التاسعة عشر (فاصل موسيقي). المواطن: (ينهض بنصف جسده وهو يفرك عينيه يبدأ في الحركة ببطء وهو يتكلم) هذا صباح آخر ، لكنه مثل كل صباح ، منذ سنوات يصحو المرء على أنباء القتل والموت في كل مكان على وجه الأرض ، البعض يموت بسلاح أخيه ، والبعض بسلاح عدوه ، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ، فها هي ظواهر الطبيعة تنافس الإنسان في الفتك بالإنسان ، هذا زلزال بقوة ٥ أو ٦ على مقياس ريختر يودي بحياة الآلاف ويشرد آلافاً أخرى ، هذا إعصار يضرب ساحلاً يفعل مثل أخيه ، وذاك بركان يسأم من طول ركوده فيقرر أن يشعل ثورة تطيح بآلاف البؤساء .. وذاك وباء فتاك من صنع الإنسان يحصد مئات الأرواح هنا وهناك من أجل عيون البحث العلمي ، هذا وذاك وهذا .. هذا ما يحدث كل صباح ، بدلاً من أن تسمع زقزقة العصفور الفرحان بنور الصبح يشدو ألحان البراءة .. لكن الحق أقول لكم .. ما زال الإنسان متفوقاً في مضمار صنع الموت حتى جعل من الموت طقساً يومياً يطالعك في كل ما تقع عليه عيناك ، بدءًا من صحيفة الصباح اليومية وفنجان القهوة حتى عجلات آخر قاطرة

ليلية ، يكفي أن يشعل حرباً شاملة تقتل ربع شباب العالم وتدمر أجيالاً أخري ، في هذا العالم بؤرة شر يتحتم أن تستأصل ، لكن ماذا بعد ... ؟ هذا هو السؤال ... ؟ سؤال محير بلا شك ... وماذا بعد ؟ تري ..! هل أحد عنده رد ... ؟ هل يمكن أن يكون علي ظهر الأرض من يعرف ماذا بعد ؟ رحماك يا ربي ( تمتد يده لتغلق الراديو ) لنوقف سيل الدم قليلاً إذ يبدو هذا اليوم كئيب وشهية صناع الموت مفتوحة كأبواب الجحيم ...

آاااه ، علي أن أغادر فراشي في مثل هذا الوقت من كل يوم ، أمارس طقوسي اليومية مثل الأمس وقبل الأمس ، لا .. لا .. الأيام المفردة لا تصلح في العد يمكن أن نستخدم الأسابيع أو الشهور أو إن شئت السنوات (يتحرك بين أشيائه داخل الغرفة بشيئ من العصبية ) في الواقع لا فرق علي الإطلاق .. بل أستطيع أن أجزم بأن الغد كاليوم كالأمس .. آه .. هذا العالم لا يتغير بسهولة هذا العالم جد معقد وغير مفهوم .. يبدو أنني أمارس طقس الهذيان اليومي!! لا .. لا .. لن أفعل .. منذ البارحة عزمت علي ألا أفعل هذا الجرم ثانية .. حقاً كنت قد عقدت هذا العزم في الأسبوع الماضي أو الذي قبله .. لا أذكر بالضبط .. لكن لا بأس .. لا بأس .. يوما ما سوف أنفذ ما أنوي .. لكن .. آه ، إنني اليوم متعب قليلاً بأس .. يبدو أنني اليوم الست على ما يرام ، أشعر بآلام

في أعضائي ومفاصلي تكاد تعجزني عن الحركة ، أشعر أنني متيبس وكأنني كنت طوال الليل أصارع تنيناً أو ذئباً أو ما أشبه .. أليس من الأفضل أن أستريح لدقائق أخري ، أم أن الراحة أضحت أكذوبة وسراباً نسعي خلفه دون وصول .. آاااه .. استرح أيها الجسد المنهك .. استرح قليلاً (يتمدد جاذباً الغطاء علي جسده .. يظلم المكان تدريجياً مع موسيقي تصور أحلاماً مزعجة .. تنتقل بقعة الضوء إلي صدر المسرح لنشاهد شاشة تشبه خيال الظل ، تضاء هذه الشاشة لنري خلفها شخصاً يمسك سكيناً يرفعه ببطء ثم يطعن نفسه ، يتهاوي ساقطاً علي الأرض وهو يطلق صرخة المصروع .. تظلم الشاشة وفي نفس الوقت يضاء المسرح إضاءة مفيفة ، يدخل نفس الشخص وبيده سكين مندفعاً وكأن هناك من يطارده مطلقاً صرخة شبيهة بالأولي وإن كان بها ما يوحي بأنها صرخة انتصار عظل يدور حول نفسه دون أن يستقر) أنا الذي قتلته .. نعم .. أنا .. أنا ولا أحد غيري .. قتلته بيدي هذه .. لا .. لا بل قتلته بهذه السكين ، لا لا .. بيدي .. أنا القاتل .. أقسم أنني القاتل .. أنا القاتل (يتهاوي علي الأرض

وهو يردد بصوت ينخفض تدريجيا ) أنا القاتل .. أنا القاتل .. ( يبكى بكاءً صامتاً للحظة .. ثم ينهض فجأة وتتخذ ملامحه من يتحدي العالم ) نعم .. أنا القاتل .. أنا من قرر وفكر ونفذ .. ما من أحد حرضنى ، ما من أحد وضع الفكرة برأسى .. ما من أحد وضع السكين بيدي .. أنا الفاعل .. أنا القاتل .. لا تكلفوا أنفسكم مشقة البحث والتحرى فأنا بين أيديكم .. أعترف بذنبي - إن كان خلاصي ذنب - نعم أنا معترف ومُقِرّ .. أليس الاعتراف عندكم سيد الأدلة .. ؟ إذن فأنا أقول لكم يا من تبحثون عن العدالة .. أنا القاتل .. أنا المذنب .. أقولها بملء فمى وأنا بكامل قواي العقلية وبحكمة السنين الطويلة الممتدة ، أقول لكم .. أنا الذي قتلت هذا الشخص الماثل أمامكم ( يشير إلى خلف الشاشة التي تضاء لحظتها لنجد ما خلفها خاليا .. تنتقل بقعة الضوء إلى فراش المواطن الذي يهب فزعاً وهو يلهث صائحاً .. أنا القاتل .. أنا القا ... ) ياااه .. يا إلهى .. أكان هذا حلماً لا لا لم يكن حلماً . كان حقيقة . نعم . لا . بل كان كابوساً .. نعم بالتأكيد .. كان كابوساً مرعباً كا .. كيف يمكن أن يتداخل الحلم بالحقيقة لهذا الحد .. أشعر أننى طعنت شخصاً بالفعل ، أشعر أيضاً أن شخصاً ما طعنني بسكين .. ما زلت أحس بوخز السكين بصدري .. هل كانت معركة ، لم يحدث لى أن شاركت في أية معركة من قبل ، لا أذكر أننى خضت عراكاً مرة .. حتى في أيام طفولتي التعسة .. أبداً لم أضرب أحداً .. بل إننى لا أعرف كيف أمد يدي لأمسك بخناق أحد .. لا أذكر أنني حاولت استرداد ما يؤخذ مني من لعب وخلافه .. بل إني كنت أهرول حين يشب عراكا بين الأقران .. هل كنت جبانا أم كنت عاقلاً كما تقول أمى ؟! (يقلد صوت الأم) أنت ولد عاقل وطيب ، ما دمت تكره العنف والعراك فأنت ولد طيب ومسالم ، العنف يا ولدى لا يلد إلا عنفاً ، يجعل من هذا العالم غابة موحشة ، هل تريد أن تعيش في غابة موحشة ؟ (بصوته هو ) لا .. لا ياأمى الطيبة .. لا أريد أن أعيش في غابة تعج بالوحوش من كل الأصناف والأشكال .. لا يا أمى الطيبة لا .. لنّ أقاتل ولن أشاغب .. لن أرفع حتى صوتى حين يدوس أحدهم قدمي ، سأكتم ألمي بداخلي ، لن أنطق حرفاً إذا ما صفعنى أحد على خدي (حركة) لكن عفواً يا أمى .. فهناك شخص آخر يرفض كل أوامرك ، لا تقنعه نصائحك ، يأبي أن يقبل هذا الوضع .. هذا الشخص الآخر يقبع هنا (يشير إلى صدره بقبضته فيشعر بالألم ) يمسك بخناقى ، يجثم على صدري كجبل ، أحاول أن أتملص منه

.. يطاردني بإصرار ويلح على أن أخرج من قمقمك السحري .. اكسر قيدك واصرخ " لا " .. هذا العالم قاس وضنين .. لن تأخذ منه شيئاً إلا بالقوة .. (بلهجة نصح وتهديد) بقدر مأ تملك من قوة ستفوز بما تبغي .. وبحسب سلاحك ستحصل على ما تريد (بلهجه ضعف) وأنا يا أمى أعزل ، وطيب ومسالم فداستنى الأقدام وسط زحام البشر المجنون .. تاهت خطواتي على أرصفة الأيام الصعبة .. يسلمني صباح لمساء بلا معنى ، ومساء لصباح بلا طعم حتى خلت أننى ميت .. جثة تتحرك بلا هدف .. (لحظة صمت) هذا العالم مجنون بلا شك .. يخيل إلى أنى مجنون أيضاً ، مثل كل شيئ حولى .. لست عاقلا ولا طيبا يا أمى .. أنا مجرد مجنون تافه ، نكرة ، ظل مر على الأرض ولم يترك أثرا (لحظة صمت) حتى في الجامعة حين ظننت أنني أصبحت رجلا ومسؤولا وعزمت على أن أمارس نشاطا ما مع بقية الزملاء لم أفعل! لماذا ..؟ لست أدري حتى الساعة! هاتف بداخلي يصرخ في أن تقدم .. لم أجرؤ ..! كنت أخاف وأرتعد من كل شيئ ، من كف أبي إذ يلطمني حين أخطئ كما يخطئ كل الأطفال ، من هراوة جندى الشرطة في أول مظاهرة للطلاب تطالب بالحرية ، من عتمة الزنازين القاسية وبلاطها البارد ، من زحام الشوارع وعيون الناس ، لم يكن أمامي من مفر غير الهرب ، هربت إلى الكتب أقرأ وأقرأ ، عشت عوالم أخري تتنفس خيرا وجمالا ، كان الكتاب هو ملاذي الوحيد، (لحظة صمت) آااه .. في تلك الأيام الكثير مما يخجلنى ، نظرات الزملاء حين يثور الطلاب لأمر ما ولا أشاركهم ثورتهم كانت تحرق جلدي ، أتفصد عرقاً ، انكمش في ذاتي حتى ظنوا أنى مريض ، وهذا أهون من ظن البعض بأنى جبان رعديد .. عندئذ كان الصوت الكامن في يظل طوال الليل يوبخ في ، أحاول أن أسكته بلا جدوي .. إن أمسكت كتاباً أطل من بين سطوره يسخر منى ، وإن أغمضت عيوني ، ترائى لى شبحا بلا ملامح لكنى أحس بغضبه .. (يصرخ) اللعنة .. اللُّعنة علينك وعلى أنا قبلك ، هل تظن أيها الشبح السخيف أنى سعيد بهذا ، لا .. أنا أكره نفسى ، أحاول أن أفعل ، لكنى لا أجرؤ.. ابتعد عنى .. لا أريد أن أراك أو أسمع فحيحك السام وإن لم تبتعد عنى فسأقتلك ولن أتردد ، ستكون بوجهك الكالح هذا أول ضحايا ثورتي على كل شيئ ، لكنك لن تكون آخرهم .. أقسم لك أنى سأنفذ تهديدي هذا يوما (يتهاوي) ما نفذت وعيدي قط، لا أتصور أن تمسك يدي سلاحا أبدا .. لماذا إذن أحمل

سكيناً في أحلامي .. بل وأطعن شخصاً لا أعرفه .. هل هذا معقول ؟ لا لا .. هو إذن حلم أو كابوس داهمني (صمت) لا .. لا .. ليس حلماً ولا كابوساً .. ليس وهماً ولا خيالاً .. ما حدث كان حقيقة أكاد ألمسها بيدى .. قبضة كفى على مقبض السكين .. نصل السكين اللامع في غبش الليل .. رعشة تسرى بجسدى .. صرخات وحشية .. وخز السكين بصدرى .. صرخات الألم المكتوم تدوي بأذنى حتى الآن .. لكن ..! من أنا أيهما أنا ..؟ القاتل أم المقتول .. ؟ آااااه ... ( بانهيار) يااامن يأخذ عمري كله .. ويعطيني جوابا لسؤالى ..! (فترة صمت ينظر في ساعته ) لقد مر الوقت وسأذهب لعملى متأخراً كالعادة .. هيه .. على أن أتحمل تقريع رئيسى .. وجبته اليومية التي يبدو أنه يتلذذ بها أكثر من أي شيئ آخر في هذا العالم ... (ضاحكاً باستهزاء) لماذا أحرمه من لذته ؟ فلأتأخر أنا وليتلذذ هو كما يحلو له ( تمتد يده بشكل تلقائى لتفتح الراديو، تنطلق منه أغنية لفيروز .. خداك قد اعترفا بدمي ، فعلام جفونك تجحده ) عجباً ، حتى الأغاني ملوثة بالدماء !؟ لا بأس ما دامت دماء عشق وهوي .. أشعر أننى متعب قليلا هذا الصباح (يتحسس صدره ويتأوه) ، هذا الألم الحاد بصدري لا أعرف له سببا ... ( يتحرك ثانية يتجه لرف عليه بعض الأشياء الخاصة به ) تري أين فرشاة أسناني ؟ ( يتوقف متحيراً ) بالتأكيد لن أجدها بسهولة كالعادة (يدندن مع فيروز) لا أدري لماذا تختفى هذه الفرشاة اللعينة كلما احتجت إليها .. كل أشيائي تأبي أن أجدها بيسر .. فرشاة الأسنان ، شفرة الحلاقة ، الكتب ، حتى القمصان وربطات العنق الخانقة .. كل هذه الأشياء اللعينة تحرص على الهروب كلما احتجت إليها .. لا أدري لماذا ؟ أتراه إهمال منى ؟ ربما .. على أية حال أين أنت يا فرشاة أسناني الخبيثة .. (يتلفت باحثا بيديه بين الأشياء) الآن أريد فرشاة الأسنان .. ولابد من العثور عليها .. لنبحث هنا .. ( تعبث يده بعصبية ويلتقط شيئاً يجعله يقف مذهولاً وقد جحظت عيناه ) ما هذا .. ؟ ( يرفع يديه أمام عينيه متجهاً إلى صدر المسرح وبها سكين ملوثة بدماء ) ما هذا .. المسرح وبها سكين ..!؟ من أين أتت هذه السكين ؟ لا أذكر أننى اشتريت سكيناً يوماً .. ولا اقترضتها من أحد .. ولا أهدانيها أحد .. من أين جاءت إذن ؟ ( يبدو كأنه تذكر شيئاً ) آاااه .. الحلم .. أقصد الكابوس .. لم يكن حلماً إذن !! ماذا يعنى هذا ..؟ رباه .. أكاد أفقد عقلى .. لا لا .. ربما أكون قد فقدته بالفعل .. وإلا فما معنى ما يحدث لى اليوم .. أشعر أننى أتأرجح ما بين اليقظة والنوم .. بين

الواقع والوهم .. يختلط كل شيئ في عقلي .. لا أبصر إلا ضبابا في ضباب ( يتجه بنظره جهة عمق المسرح حيث الشأشة المضيئة .. يقلب عينيه بين السكين والشاشة ، يندفع خلَّفها لنراه من خلالها يروح ويجيئ في ذعر للحظة ثم يندفع لمقدمة المسرح في غاية الذعر ويتحدث بصوت متقطع ) باللهول .. باللمصيبة .. جث ... جثة !؟ جثة في بيتي ..؟ يا للمصيبة .. قتيل .. (بذعر شديد ما بين المقدمة وصدر المسرح وبحركة لا تهدأ ) جثة حقيقية .. شخص مقتول بالفعل هناك .. م ... ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل ..؟ ياربى .. (للجمهور) فليساعدني أحدكم أرجوكم .. أنا في مأزق ، بل في ورطة ، أنا في مصيبة بالفعل .. أرجوكم .. ساعدوني .. (بيأس) لا أحد يريد مساعدتي .. آااه .. على أن أواجه مصيري وحدي .. هؤلاء الناس لن يساعدونني .. على الأقل أيها السادة لا تبلغوا أحداً بما رأيتم .. خاصة الشرطة .. أرجوكم .. انتظروا قليلا حتي ينجلي الأمر ونعرف ماذا حدث بالضبط .. و .. ومن هو صاحب هذه الجث.. ؟ حقاً ، إنى لم أسأل حتى من يكون ؟ . . تري من هو هذا المسكين . . ؟ (ينطلق إليه ونراه خلف الشاشة ويعود بعد برهة) ليس في ثيابه شيئ يثبت شيئا .. لا هوية .. لا اسم. لا عنوان .. لاشيئ يدل علي شيئ ! لكن من قتله ولماذا ..؟ ( للجمهور) أيكون أحدكم هو القاتل.. لا أظن ذلك معذرة فأنتم قوم طيبون .. مسالمون .. مثلى تماماً .. إذن من قتله .. ؟ أأكون أنا .. ؟ ر.. ربما .. لكنى لم أقتل أحداً قط .. لا أعرف أصلاً كيف يكون القتل ..! ( لنفسه ومن يتخيله محقق) ها قد فعلت .. أنا!؟ مستحيل .. ما بال هذي السكين إذن . ؟ لا أدرى .. لا أعرف .. لا أعرف لمن السكين .. لا أعرف لمن الجثة لا أعرف ماذا يحدث في هذا اليوم الغريب .. أغرب عن وجهي الآن .. أغرب عنى وإلا قتلتك ( تتردد ضحكة ساخرة في الخلفية ) ها أنت ذا تذكر القتل ثأنية بل وتهدد به ، قل حقاً ألم تقتل من قبل .. ؟ لا .. لم أقتل .. صدقنى ، ولماذا أقتل أحدا أيا كان .. ؟ للقتل مئات الأسباب ! قد يكون انتقاماً .. وقد يكون انتحاراً .. وقد يكون رغبة في إثبات الذات .. وقد يكون (صارخاً) كفى .. كفى بالله عليك .. من أنت؟ من تكون لتنصب من نفسك قاضياً أو محققاً يطرح أسئلة بلا معنى .. ؟ هيا .. هيا اغرب عن وجهي ودعني في ورطتي (يتجه للجمهور) يا سادة .. أرجوكم .. من فضلكم .. أقبل أياديكم .. ساعدوني .. لا أعرف ماذا أفعل .. ؟ لا حيلة لي أو قوة .. الأمر بأيديكم أنتم .. قولوا لى .. أشيروا على ماذا أفعل ..؟ لا جواب

.. لارد .. لا يهم لا يهم .. حان الوقت لكي أكون إيجابياً .. سوف أواجه مشكلتي .. لن أهرب كما كنت أفعل دوماً .. الحل الآن هو أن أخفى الجثة .. نعم .. هذا هو الحل الأمثل فبدون الجثة ليست هناك جريمة .. وبدون جريمة لا محاكمة ولا أسئلة سخيفة .. لكن .. أين يمكن أن أخفى جثة !؟ (للجمهور) أين تخفون الجثث يا سادة ..؟ سؤال سخيف كما يبدو من هيئتكم .. معذرة فالوضع الراهن بالنسبة لي ينسيني أصول اللياقة .. (ينظر في ساعته) تأخر الوقت كثيراً ، يبدو أنني لن أتمكن من الذهاب إلي العمل اليوم (يعود للعبث على الرف) بل لن أذهب عمداً وليضرب رئيسي في العمل رأسه في الحائط أو ليبحث له عن تسلية أخرى .. فضلاً عن أنى سأستريح يوماً من ثرثرة الزملاء الفارغة حول لعبة الكرة وفيلم السبهرة والسياسة وارتفاع الأسعار وهموم الصغار ومطالب زوجاتهم التي لا تنتهي .. لا أعرف كيف تحملت كل هذا اللغو الفارغ كل هذه المدة الطويلة .. اللعنة .. اللعنة على كل زملاء العمل وعلى العمل نفسه .. آاه .. أهذه أنت ؟ فرشاة أسناني ، لقد وجدتها أخيراً .. أين كنت أيتها الفرشاة ؟ عليك اللعنة أنت أيضاً .. لم تعد لي حاجة بك ، هناك ما هو أهم منك الآن ( يلقى بها ) لست أدري لم أعثر على الشيئ الذي أبحث عنه بعد فوات الأوان دوماً (يواصل العبث) يبدو أننى قد نسيت ما أبحث عنه (يضحك) حقاً عم أبحث الآن .. ؟ (يمسك بشيئ غاضباً) آه .. أنتِ !؟ أنتِ مرة أخرى .. عليك اللعنة .. آه لو أعرف من أين أتيتِ أو من جاء بك ؟ ( يتأمل السكين ويواجه بها الجمهور) هل يعرف أحد منكم يا سادة من صاحب هذي السكين ؟ أنا لا أتهم أحداً بالطبع .. لكنى فقط أتسائل .. معذرة مرة أخرى ، فهو سؤال سخيف أيضاً معذرة يا سادة .. لا تؤاخذوني فالوضع جد خطير ومحير (بإيقاع سريع) الأولى الآن أن أخفى هذي السكين فهي أداة الجريمة كما يقولون في مثل هذه المواقف وهي دائماً أول ما يبحثون عنه عند اكتشاف جريمة ما فإذا لم يجدوا أداة الجريمة ، يظل الأمر معلقاً .. لكن أين .. أين .. آه هذا (يخفيها تحت وسادته) أليس كذلك ؟.. لا لا.. هذا أول مكان سوف يبحثون فيه بالتأكيد .. بل هنا أفضل ( يمسك كتاباً ضخماً ويضعها بين صفحاته ويدسه في خزانة كتبه) نعم هنا أفضل (يتوقف فجأة متفكراً) آه لقد نسيت ما هو أهم ، أنشغل بإخفاء أداة الجريمة قبل أن أخفى جسم الجريمة نفسه ، أقصد الجثة .. (ينطلق بسرعة إلى خلف الشاشة يجر جثة وهمية ويتجه بها ناحية

فراشه) كم هي ثقيلة هذه الجثة .. معذرة يا سيد ، لا أعرف لك اسما حتى أناديك به ، وعلى أية حال لا يحتاج الأمر لأى نداء لأنك بالطبع لن تسمعني وان ترد علي أسئلتي الغبية. تعالى هنا .. يجب أن تختفي تماماً (يتوجع بشدة واضعاً يده على صدره) أين أضعك الآن .. تحت الفراش ؟ لا لا ، هذا غير لائق .. نعم .. هنا .. نعم هنا ..على الفراش .. ليس لدى مكان آخر (يتوجع بشدة ، يتحامل على نفسه حتى يضع الجثة الوهمية على فراشه ويغطيها) آااه .. صدري يؤلمني .. ما عدت أحتمل .. رأسى يدور .. يدور .. قواي تخور .. تخور .. (يتهالك جالساً على فراشه تمتد يده على صدره ، يرفعها أمام عينيه ) ما هذا !؟ أهذا دم!؟ (برعب) يبدو ذلك .. ما معنى هذا .. لماذا أنا جريح .. من طعن من !؟ أنا أم هو ؟ من هو ومن أنا ؟ أأنا الذي قتلته .. أم هو الذي ... ! لالالا الأمر مريب .. لم أعد أفهم شيئا .. (بضعف ويأس) لا يهم .. لا يهم .. يا سادة .. من أراد أن يبلغ الشرطة فليفعل .. لم أعد أخاف من شيئ .. لم أعد أخاف من أحد .. هذا العالم سيئ ومعقد ومحير.. يصحو فيه المرء علي أنغام الموت ، وينام علي موسيقاه الوحشية .. أمى الطيبة الحنون .. مدي لى يدك .. خذيني في أحضانك يا أمي .. أحن إلى الدفء والسلام والأمان .. أحن إلي صوت عصفور صغير يزقزق حين ينجلي الظلام وتبدو تباشير الصبح في الأفق البعيد .. خذيني ياأمي (يئن) أنا .. أنا القاتل ولا أحد غيري .. أنا المقتول كذلك .. أنا متعب وجريح .. أريد أن أنام .. أن أنا

(الكلمات الأخيرة وهو يأخذ وضع النوم في المكان الذي مدد فيه الجثة وينتهي مع سقوط رأسه علي وسادته جاذباً الغطاء علي وجهه كما كان الوضع في البداية )

سامي بطة